



الق ص الغيالمية

# شکری باشکرفین



اعدد: الدكتور ألبير مُطْكَقَ عَنْقَصَّة: آرْشَر كونَن دويْل رسوم: دروري لين

مكتبكة لبئنان

### آرْثَر كُونَن دويْل (١٨٥٩–١٩٣٠)

دَرَسَ في جامِعة أدنبرة ، ومارَسَ الطّبُّ بَيْنَ عامَيْ ١٨٨٢ و ١٨٩٠. ولَقَدْ اشْتَهَرَ مِنْ أَعْمَالِهِ ابْتِكَارُهُ لِشَخْصِبَّةِ شَرِّلُوك هولمْز ، التَّحَرِّي الهاوي ، ولَقَدْ اشْتَهَرَ فِي سِلْسِلَة مِنَ القِصَصِ ، مِنْها : «مُغامَراتُ شَرُّلُوك هولْمز» الله عن ظَهْرَ في سِلْسِلَة مِنَ القِصَصِ ، مِنْها : «مُغامَراتُ شَرُلُوك هولْمز» (١٨٩١) و «مُذَكِراتُ شَرُلُوك هولْمز» (١٨٩٤). ومِنْ قِصَصِهِ أَيْضًا كِتَابُهُ المَشْهورُ «العالَمُ المَقْقودُ» الَّذي نُشِرَ في العامِ ١٩١٢ والَّذي قامَتُ «مَكْتَبَهُ لُبْنَانَ» بِتَقَديمِهِ إلى القُرَّاء العَرَبِ ضِمْنَ سِلْسِلَة «القِصَصِ العالَمِيَّة» هذه .

أمّا قِصَّةُ وَشَيَح بِاسْكُرُ قِيلِ الَّتِي نُقَدَّمُهَا اليَّوْمَ إِلَى القارِئِ العَربِيّ، وَبَطْلُها أَيْضًا التَّحَرِّي شُرُلُوك هُولُمز، فَقَدْ صَدَرَتْ فِي العام ١٩٠٢. إنّها قِصَّةُ مُغامَراتِ مُشَوَّقَةٍ يَشْعُرُ مَعَها القارِئُ أَنَّهُ وَسُطَ عالَم مِنَ الغُموضِ المُثير، وتزْدادُ الأمورُ غُموضًا مَعَ تَطَوَّرِ أَحْداثِ القِصَّةِ إِلَى أَنْ تَصِلَ إلى ذُرُوةِ الإثارَةِ فَتَأْخُذَ عِنْدَيَد بِالمَثِلِ شَيْئًا فَشَيْئًا نَحْوَ الإنْكِشاف. ويُبْدي المُؤلِّفُ بَراعَةً لا مَثِيلَ لَها عِنْدما يَجْعَلُ أَحْداثَ الجَريمةِ الَّتِي يَحْكي لَنا المُؤلِّفُ بَراعَةً لا مَثِيلَ لَها عِنْدما يَجْعَلُ أَحْداثَ الجَريمةِ التِي يَحْكي لَنا فَصَّتَها تَدورُ فِي جَوِّ مِنَ الخُرافاتِ المُحْيفةِ المُتَوارَثَةِ ، فلا يَعْرِفُ القارِئُ هَلْ هُو فَي مُواجَهةِ عالَم مِنَ الأَشْباحِ والأَرْواحِ. هُوَ فِي مُواجَهة عَلَم مِنَ الأَشْباحِ والأَرْواحِ.

#### سِلْسِلَة «القِصَص العالَمِيَّة»

١٢ - الرّيخ والصَّفْصاف

| ٧ - الفُرُسانُ النَّلاثَة                  | ١ - جَزيرَةُ الكَثْرَ              |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| ٨ - شَبَحُ باسْكِرُ قَيل                   | ٢ – أُسْرَةُ روبِنشُن السّويسريَّة |
| ٩ - كُنوزُ المَلِكِ سُلَيْمان              | ٣- المحديقةُ السِّريَّة            |
| ١٠ – حَوْلُ العالَمِ فِي ثَمَانينَ يَوْمَا | ٤ – رحْلَةٌ إلى باطِنِ الأَرْضِ    |
| ١١ - أَنْشُودَةُ العبد                     | ه- قصة مدست                        |

٦- العالمُ المَقْقود



## شبَحُ باسكِرْڤيل

واجَهَ صَديقي شَرْلُوك هولمز عَدَدًا مِنَ القَضايا الغامِضَةِ ، لَكِنَّ هُذُهِ الَّتِي سَأَرُوبِهَا لَكُمْ أَكْثَرُها غُموضًا وتَعْقيدًا.

بَدأَتِ القَضِيَّةُ بِدايَةً عادِيَّةً في صَباحٍ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامٍ أَيْلُول (سِيْنَمْبَر) مِنْ عام ١٨٩٠. فَقَدْ وَقَفَ هولْمز في شَقَّيهِ اللَّنْدَنِيَّةِ ، وبَيْنَ يَدَيْهِ وَرَقَةٌ صَفْراء باهيتةٌ عَتيقةٌ تتَصَدَّرُها عِبارَة : «قَصْر باسْكِرْ قَيل يَدَيْهِ وَرَقَةٌ صَفْراء باهيكَ تَتَعَدَّ تَتَصَدَّرُها عِبارَة : «قَصْر باسْكِرْ قَيل يَدَيْهِ وَرَقَةٌ صَفْراء باهيكَ أَنَّ رَجُلًا يُدْعي جيمس مورْتِمَر قَدْ تَرَكَها مَعَهُ لا لُقاء نَظُرَة عَلَيْها وقال : «إنَّهُ طَبِيبٌ ، مِثْلُك يا واطْسُن . وسَيَأْتيني بِنَفْسِهِ مَذَا الصَّباح . » تَتَحَدَّثُ تِلْك الوَرَقَةُ الباهِتَةُ عَنِ اللَّعْنَةِ الَّتِي حَلَّ بآلِ باسْكِرْ قَيل وكَيْفَ بَدَأَت ْ تِلْكَ الوَرَقَةُ الباهِتَةُ عَنِ اللَّعْنَةِ الَّتِي حَلَّ بآلِ باسْكِرْ قَيل وكَيْفَ بَدَأَت ْ تِلْكَ الوَرَقَةُ الباهِتَةُ عَنِ اللَّعْنَةِ الَّتِي حَلَّ بآلِ باسْكِرْ قَيل وكَيْفَ بَدَأَت ْ تِلْكَ اللَّعْنَةُ أَل اللَّعْنَةُ أَلَيْ وَلَيْفَ اللَّعْنَةُ أَلُولَ اللَّعْنَةِ اللَّيْ حَلَّ اللَّعْنَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّعْنَةُ اللَّيْ عَلَى اللَّعْنَةُ أَلُهُ فَي اللَّعْنَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّعْنَةُ أَلُولُ اللَّعْنَةُ أَلُولَ وَقَيْلُ وكَيْفَ بَدَأَت ْ تِلْكَ اللَّعْنَةُ أَنْ اللَّعْنَةُ أَلُولَ اللَّعْنَةُ أَلُولُ اللَّعْنَةُ أَلَتْ وَالْتُ اللَّعْنَةُ اللَّهُ وَلَيْلُ وكَيْفَ بَدَأَت ْ تِلْكَ اللَّعْنَةُ أَنْ اللَّعْنَةُ أَلَا اللَّعْنَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّعْنَةُ أَلَّةً الْنَاقُ الْمُ الْوَلِيْلُ وكَيْفَ بَدَأَت ْ تِلْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَ



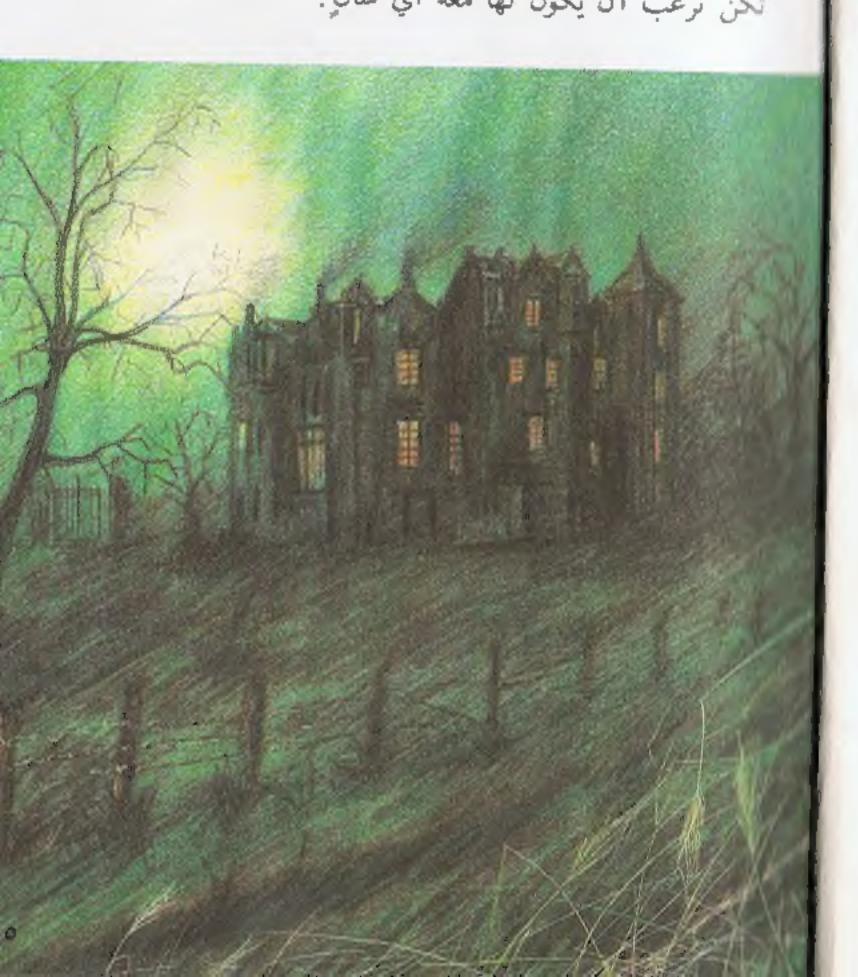



وفي يَوْمٍ مِنَ الأَيّامِ البارِدةِ المُكْفَهِرَّةِ ، أَقْدَمَ السّير هُيوچو بِمُساعَدةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحابِهِ عَلَى اخْتِطافِ الصّبيّةِ مِنْ بَيْتِها فِي أَنْناءِ غِيابِ أَبِها وإخْوتِها عَنِ المَرْرَعَةِ . إقْتادوها إلى قَصْرِ باسْكِرْقيل غِيابِ أَبِها وإخْوتِها عَنِ المَرْرَعَةِ . وفي المساء راح السّير هُيوچو وصَحْبُهُ واحْتَجَزوها في غُرْفَةٍ عُلُويَةٍ . وفي المساء راح السّير هُيوچو وصَحْبُهُ بُعَرْ بِدونَ ويُغَنّونَ ويَضِجّونَ ، فَدَبَ الرُّعْبُ في قَلْبِ الفَتاةِ . فَتَحَتِ النّافِذَة ، وتَعَلَّقَتْ بِالنّباتاتِ المُتَسلِّقَةِ الّتِي تَمْتَدُّ عَلى جِدارِ القَصْرِ ، وهَبَطَتُ إلى السّاحَةِ الخارِجِيَّةِ ، وراحَت ثَرْكُضُ نَحْوَ بَيْتِها وَسُط بَرادٍ وهَبَطَت اللّهِ الفَمَا القَمَلُ . وراحَت ثَرْكُضُ نَحْوَ بَيْتِها وَسُط بَرادٍ وفَسَنُها القَمَلُ القَمَا ا

عِنْدَمَا عَلِمَ هُيوچو بِاخْتِفاءِ الفَتاةِ أُصيبَ بِنَوْبَةٍ مِنَ الهِياجِ الشَّديدِ. وأَقْسَمَ أَنْ يَهَبَ جَسَدَهُ وروحَهُ إلى الشَّيْطانِ إذا هُوَ تَمكَّنَ الشَّديدِ. وأَقْسَمَ أَنْ يَهَبَ جَسَدَهُ وروحَهُ إلى الشَّيْطانِ إذا هُوَ تَمكَّنَ مِنَ الإمْساكِ بِالفَتاةِ. وأَجْفَلَ صَحْبُهُ العابِثونَ وتَراجَعوا عَنْهُ مَذَّعورينَ.

الْدَفَعَ هُيوچو إلى الإسْطَبَّلاتِ ، فأطْلَقَ كِلابَ صَيْدِهِ ، وامْتَطَى الْدَفَعَ هُيوچو إلى الإسْطَبُلاتِ ، فأطْلَقَ كِلابَ صَيْدِهِ ، وامْتَطَى جُوادًا راحَ يَعْدُو بِهِ عَدَّوًا مَحْمُومًا لِيَلْحَقَ بِالْفَتَاةِ .

اِسْتَرَدَّ صَحْبُهُ ، بَعْدَ حين ، جَأْشَهُمْ ، فامْتَطَى نَفَرُ مِنْهُمْ ، جادَهُمْ ، وسَعَوا وَراءَ هيوچو لَعَلَّهُمْ يَتَمَكَّنُونَ مِنْ إِنْقاذِ الفَتَاةِ .

رَأَى الرِّجَالُ ، بَعْدَ ميلِ أَوْ ميلَيْن مِنِ انْطِلاقِهِمْ ، راعِيًا لَيْلِيًّا . وَكَانَ الرَّاعِي فِي حَالَةٍ مِنَ النَّهُولِ تَكَادُ لا تَسْمَحُ لَهُ بِالنَّطْقِ . لَكِنَّهُ مَا الرَّاعِي فِي حَالَةٍ مِنَ النَّهُولِ تَكَادُ لا تَسْمَحُ لَهُ بِالنَّطْقِ . لَكِنَّهُ مَنَا المَّنَ اللَّهُمْ : «رَأَيْتُ هُيوچو باسْكِرْ قَيل يَمُرُّ مِنْ هُنا مَكَنَ أَخِيرًا مِنْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ : «رَأَيْتُ هُيوچو باسْكِرْ قَيل يَمُرُّ مِنْ هُنا عَلَي جَوادِهِ ، ورَأَيْتُ كُلْبًا أَسْوَدَ ضَخْمًا مِنْ كِلابِ جَهَنَّمَ يَرْكُضُ وَاعَهُ .»

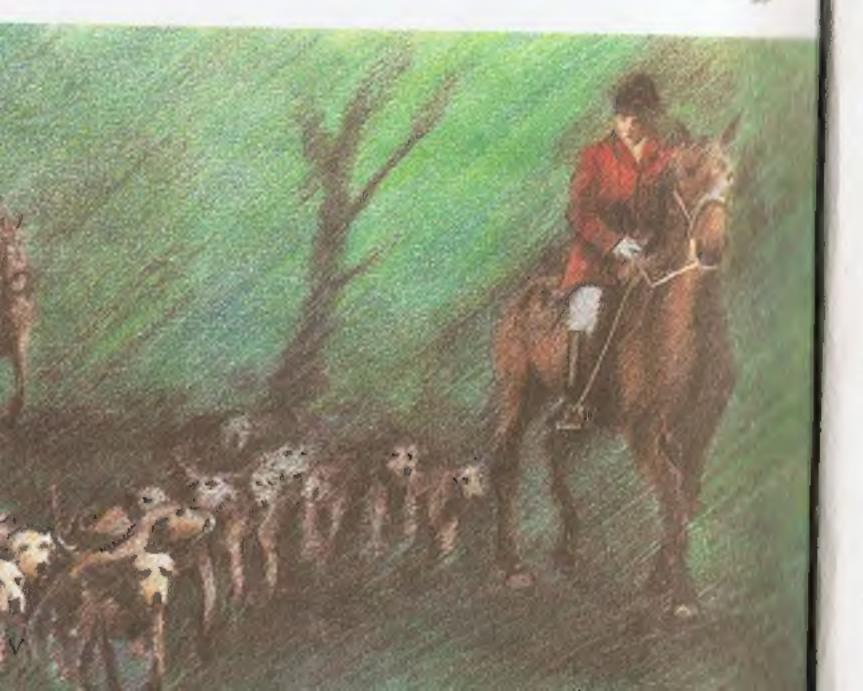



واصَلَ الرِّجالُ رُكوبَهُمْ. وسُرْعانَ ما سَمِعوا صَوْتَ جَوادٍ يَعْدُو، ثُمَّ بَرَزَ فَرَسُ هُيوچومِنْ قَلْبِ اللَّيْلِ وقد امْتَلَاً فَمُهُ زَبَدًا، وخَلا ظَهْرُهُ مَنْ فارسِهِ.

دَبُّ الذُّعْرُ فِي قُلوبِ الرِِّجالِ فَرَكِبوا مُتلاصِقينَ. ثُمَّ رَأُوا فِي فُسْحَةٍ مِنَ الأَرْضِ كِلابَ هُيوچِو تَنْتَفِضُ ذُعْرًا وَقَدْ تَلاصَقَ بَعْضُها بِبَعْضٍ.

وفي وَسَطِ الفُسْحَةِ رَأُوا الفَتَاةَ قَتيلَةً . وإلى جانِبِها رَأُوا هُبوچو باسْكِرْ قَيل وَقَدِ انْتَصَبَ فَوْقَةُ الوَحْشُ الأَسْوَدُ الضَّخْمُ الَّذي اتَّخَذَ شَكْلَ كَلْبٍ . مَزَّقَ الوَحْشُ عُنُقَ ضَحِيَّتِهِ عَلَى مَرْأَى مِنَ الرِّجالِ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ اللَّهِمْ بِعَيْنَهِ النَّارِيَّتَيْنِ وَفَكَيْهِ المُتَحَلِّبِيْنِ . فاسْتَدارَ الرِّجالُ وَوَلُوا الأَدْبارَ وَهُمْ يَصْرُخون مَذْعُورينَ .

الْتَقَلَتُ لَعْنَةُ بِاسْكِرْ قَيل ، مُنْذُ ذٰلِكَ الحِينِ ، مِنْ أَبِ إِلَى ابْنِ . وَمَاتَ كَثَيْرُونَ مِيْتَةً عَنيفَةً غَامِضَةً . وأولئك الَّذِينَ سَيَأْتُونَ مِنْ بَعْدُ مُعَادُ رَوْنَ أَلَا يَعْبُرُوا بَراري ديقُن وَحيدينَ في ساعاتِ الظَّلامِ حينَ بُحُونُ الكَلْبُ - الشَّيْطانُ في الجوارِ . هُنا تَنْتَهِي الوَرَقَةُ .





وَصَلَ الدَّكْتُورِ مُورْتِمَر ، فأعادَ إلَيْهِ هُولُمْزِ المَخْطُوطَةَ قَائلًا إنَّهُ لا يَهْنَمُ بِالحِكَايَاتِ الخُرَافِيَّةِ .

أَسْرَعَ مورْتِمَر يَقُولُ : «صَبْرًا ! مِنَ الضَّرورِيِّ أَنْ تَعْرِفَ مُحْتَو ياتِ الوَثِيقَةِ قَبْلَ أَنْ أَسْرُدَ عَلَيْكَ تَفاصِيلَ مَوْتِ صَديقِ السّبر تُشارلُز قَبْلَ ثَلاثَةِ أَشْهُر ، وَهُوَ الضَّحِيَّةُ الأَخبَرَةُ مِنْ ضَحايا باسْكِرْفيل . » ثُمَّ أَخْبَرَنا كَيْفَ أَنَّ تَصَرُّفَ السّبر تُشارلُز فِي الأَسابيع الأَخبِرَةِ كانَ غَريبًا . فَقَدْ كَيْفَ أَنَّ تَصَرُّفَ السّبر تُشارلُز فِي الأَسابيع الأَخبِرَةِ كانَ غَريبًا . فَقَدْ كَانَ مُقْتَنِعًا أَنَّ لَعْنَةَ الكَلْبِ – الشَّيْطانِ قَدْ حَلَّتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعُدْ يَجْرُو كانَ مُقْتَنِعًا أَنَّ لَعْنَةَ الكَلْبِ وكَثيرًا ما كانَ يَسْأَلُ مورْتِمَر عَمَا إذا كانَ مَلْ أَي مُخلُوقات غَريبَةٍ أَوْ سَمِع نُباحَ كَلْبٍ . وبَدا أَنَّ قَلْبَهُ الضَّعيفَ مَنْ عادَتِهِ المَشْيُ لَيْلًا ، وَيُسْتِحُ مِنْ عادَتِهِ المَشْيُ لَيْلًا ، فَيُنْطَلِقُ كُلُّ ذَلِكَ الضَّعْطِ . وأَصْبَحَ مِنْ عادَتِهِ المَشْيُ لَيْلًا ، فَيُنْطَلِقُ كُلُّ لَيْلَةً مِنَ القَصْرِ ، ويَسيرُ عَلَى الأَرْضِ المَفْروشَةِ الخَارِجَيَّةَ أَبَدًا . الضَّعْطِ ، ويَسيرُ عَلَى الأَرْضِ المَفْروشَةِ بالحَصْباء ، دونَ أَنْ يَتَجاوَزَ البَوَّابَةَ الخارِجِيَّةَ أَبَدًا .

وفي لَيْلَةٍ مِنْ لَيالِي حَزيرانَ (يونْيَه) ، وَجَدَ مُدَبِّرُ المَنْزِلِ باريمور جُنَّةَ سَيِّدِهِ مُمَدَّدَةً خارِجَ البَوّابَةِ . ولَمْ يُعْثَرْ فَوْقَ الحَصْباءِ النَّاعِمَةِ إلا على آثارِ أَقْدام السّير تشارلز وباريمور دونَ سِواها . لٰكِنْ ، قَريبًا مِنَ البُقْعَةِ الَّتِي وَقَعَ فيها السّير تشارلز مَيّتًا بَدا وكأَنَّ الرَّجُلَ كانَ قَدْ شَرَعَ يَمْشَى على رُؤوس أصابِعِهِ .

تابع َ الدُّكْتُورُ مورْتِمَر كلامَهُ قائلًا: «إِسْتُدْعِيتُ فَفَحَصْتُ الجُنَّةَ وَلَمْ قَائلًا: «إِسْتُدْعِيتُ فَفَحَصْتُ الجُنَّةَ وَلَمْ قَائلًا اللَّهُ عَلَى الوَجْهِ مَلامِحَ رُعْبِ وَلَمْ أَجِدْ فَيها أَثْرًا لِلعُنْفِ ، لَكِنْ رَأَيْتُ عَلَى الوَجْهِ مَلامِحَ رُعْبِ شَديدٍ. ماتَ بِالسَّكْنَةِ القَلْبِيَّةِ ! لَقَدْ ذَكَرَ لِي باريمور أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَوْلَ صَوْلَ مَديدٍ. ماتَ بِالسَّكْنَةِ القَلْبِيَّةِ ! لَقَدْ ذَكَرَ لِي باريمور أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَوْلَ

الجُنَّةِ عَلامات مُمَنَّزَة ، لَكِنِّي رَأَيْتُ عَلامات فَوْقَ العُشْبِ عَلَى بُعْدِ مِنْ خَطُوة ، ثُمَّ جاء المَطَرُ العاصِفُ فَمَحاها . »

حَدَّقَ هولْمز في مورْتِمَر ، وقَدْ بَدا في عَيْنَيْهِ بَرِيقُ الاِهْتِهامِ ، وقالُ : «أَكَانَتْ تِلْكَ العَلاماتُ آثارَ أَقْدام ؟»

((نَعَمْ . ))

«آثَارُ رَجُلِ أَم امْرَأَةٍ ؟»

تَطَلَّعَ الدَّكْتُورُ مورْتِمَر إلَيْنِا بِنَظْرَةٍ غَريبَةٍ ، ثُمَّ قالَ بِا يُشْبِهُ المَّسْبِهُ الدَّكْتُونُ مورْتِمَر إلَيْنِا بِنَظْرَةٍ غَريبَةٍ ، ثُمَّ قالَ بِا يُشْبِهُ المِنْسَ : «يا سَيِّدُ هولْمز ، لَقَدْ كَانَتْ آثَارَ كَلْبٍ عِمْلاقٍ .»

دَبَّتُ قُشَعْرِيرَةٌ في جَسَدي ، وتَطَلَّعَ هولْمز إلى الرَّجُلِ وقالَ : هوماذا تُريدُني أَنْ أَفْعَلَ ، يا دكتور مورْتِمَر؟»

«أَرْغَبُ فِي نَصِيحَتِكَ . فَبَعْدَ سَاعَةٍ مِنَ الزَّمَن يَصِلُ لَنْدَنَ السّير مَنْ عَبِلُ لَنْدَنَ السّير مَنْ عَبِلُ لَنْدَا . إِنَّهُ ابْنُ شَقِيقِ السّير تشارلْز الأَصْغَرِ ، واحرُ مَنْ تَبَقّى مِنْ أُسْرَةِ باسْكِرْ قَيل . » ثُمَّ أضاف الدّكتور مورْتِمَر يَقُولُ اللهُ كانَ يَعِيشُ فِي البَرَازيلِ شَخْصٌ آخَرُ مِنْ آلِ باسْكِرْ قَيل ، ولكِنَّهُ مَاتَ هُناكَ مُنْذُ بِضْع سِنِينَ بِوَباءِ الكوليرا.

«أَ تَعْتَقِدُ ، يا سَيِّد هولْمز ، أَنَّ دارتْمور مَكَانُ آمِنُ لِرَجُلِ مِنْ أُسْرَةِ السَّكِرُ قَيل ؟ نَحْنُ نَأْمُلُ أَنْ يَعِيشَ السَّيرِ هَنْرِي بَيْنَنَا لِيُتَابِعَ سَيرَةً عَمَّهِ السَّيرِ ثَشَارِلْز ، في خِدْمَةِ البَلَدِ ونُصْرَةِ الفُقَراءِ.»

« أَرى أَن تَسْتَقْبِلَ السّيرِ هَنْرِي عِنْدَ وُصولِهِ المَدينَةَ وأَنْ تَأْتِيَ بِهِ إليَّ اليَوْمَ بَعْدَ الظَّهْرِ. واسْمَحْ لي بِسُؤالٍ أُخيرِ: بَعْضُ النَّاسِ رَأُوا ﴿ هُدُودِ الثَّلاثينَ مِنْ عُمْرِهِ. الكَلْبَ قَبْلَ وَفَاةِ السّير تُشَارِلْز ، فَهَلْ رَآهُ أَحَدٌ بَعْدَ وَفَاتِهِ ؟»

> بَعْدَ خُروجِ الدَّكْتُورِ مورْتِمَر ، سَأَلْتُ هولْمز عَن السَّبَ ِ الَّذي جَعَلَ السّير تُشارِلْز قُبَيْلَ وَفاتِهِ يَمْشي فَوْقَ الحَصي عَلَى رُؤُوس أَصابِعِهِ. فَأَجابَني بلا تَرَدُّدٍ : «هُراءٌ ، يا واطْسُن. لَقَدْ كانَ يَجْرِي لِلنَّجاةِ بحياتِهِ . لْكِنْ مِمَّا كَانَ هارِبًا؟ تِلْكَ هِيَ المَسْأَلَةُ!»

«لَمْ يَرَهُ أَحَدُ ، يا سَيِّكُ هولْمز. »



اللَّا كُنُورُ مورْتِمَر يُرافِقُهُ السَّيرِ هَنْرِي ، فإذا هُوَ رَجُلُ لَطيفٌ مَتينُ البِنْيَةِ

أَنْصَتَ السّير هَنْرِي بإمْعانِ إلى الدُّكْتُور مورْتِمَر وَهْوَ يَرْوي ما يَعْرِفُهُ مَنْ لَعْنَةِ آلِ بِاسْكِرِقِيلٍ. ثُمَّ قالَ بِصَوْتٍ هادئ حازِم إِنَّهُ لا يُؤْمِنُ اللَّمَنَاتِ وَالخُرَافَاتِ ، وإنَّهُ مَا مِنْ شَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ يَسْتَطيعُ أَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذَّهابِ إلى قَصْرِ باسْكِرْ قَيل . فقالَ هولْمز : الأمرُ لَكَ . لَكِن يَنْبَغي أَنْ تَصْطَحِبَ واطْسُن . »

في اليَوْمِ التَّالِي سافَرْتُ أَنا والسَّيرِ هَنْرِي والدَّكْتُورِ مورْتِمَرَ إِلَى ديفُن واسطَةِ القِطارِ. وكانَ عَلَى هولُمز أَنْ يَمْكُتْ فِي لَنْدَنَ بِضُعَةَ أَيَّامٍ



عِنْدَ وُصولِ القِطارِ إلى المَحَطَّةِ الصَّغيرَةِ في ديڤُن وَجَدْنا في انْتِظارِنا عَرَبَةً مَكْشُوفَةً يَجُرُّها حِصانانِ. وسُرْعانَ ما سارَ بِنا الحوذِيُّ في ذَلِكَ المَساءِ المُلَوَّنِ بِالشَّفَقِ في الطَّريقِ المُحاذي لِلبَراري. إمْتَدَّ الطَّريقُ أَمامَنا في ضَوْءِ الشَّمْسِ المَائِلَةِ إلى المَغيبِ ، وهَبَّتْ ريحُ بارِدَةُ الطَّريقُ أَمامَنا في ضَوْءِ الشَّمْسِ المَائِلَةِ إلى المَغيبِ ، وهَبَّتْ ريحُ بارِدَةُ الطَّريقُ أَمامَنا بِرِعْشَةٍ . وبَدا أَنَّ الأَرْضَ اليَبابَ مِنْ حَوْلِنا ، والرِّيحَ البارِدَة ، والعَتَمَةَ الزَّاحِفَة جَعَلَتْنا كُلُّها نَلوذُ بالصَّمْتِ .

فَجُأَةً مَدَّ الحوذِيُّ سَوْطَهُ إلى بَعيدٍ وقالَ : «قَصْر باسْكِرْ قَيل . » و بَعْدَ وَقَالَ : «قَصْر باسْكِرْ قَيل . » و بَعْدَ وَقَالَ وَصَلْنا إلى كوخ حارس الأمْلاكِ . ثُمَّ عَبَرْنا مَمَرًّا داخِلِيًّا تَحُفُّ بِهِ الأَشْجَارُ ، و بَدَا القَصْرُ في آخِرِ المَمَرِّ أَشْبَهَ بِشَبَحٍ مُنْتَصِبٍ .

خَرَجَ مُدَبِّرُ المَنْزِلِ ، باريمور ، مِنَ القَصْرِ لِلتَّرْحيبِ بِنا. وتابَعَ الحوذِيُّ طَريقَهُ لِيُوْصِلَ الدَّكْتور مورْتِمَر إلى مَنْزِلِهِ.

كَانَتِ الجَوانِبُ الدَّاخِلِيَّةُ لِلقَصْرِ كَثْيرَةَ الظَّلالِ مُعْتِمَةً. فقالَ السّير هُذُو : «لَيْسَ هُذَا مَكَانًا بَهِيجًا.» تَناوَلْنا طَعامَ العَشاءِ ثُمَّ أُوى كُلُّ مِنَا اللهِ فِراشِهِ. وبَدَتُ فِي البَرارِي مِنْ نافِذَةِ غُرْفَةِ النَّوْمِ رُقْعَةً بارِدَةً مِنَ الأرضِ ، شاحِبةً لا تُوْحي بِالإطْمِئْنانِ. وفي جَوِّ السُّكُونِ والأَشْباحِ لَمْ بعرفِ الكَرى طَرِيقَةُ إلى عَيْنَيَ إلا بَعْدَ انْتِظارِ طَويلِ.

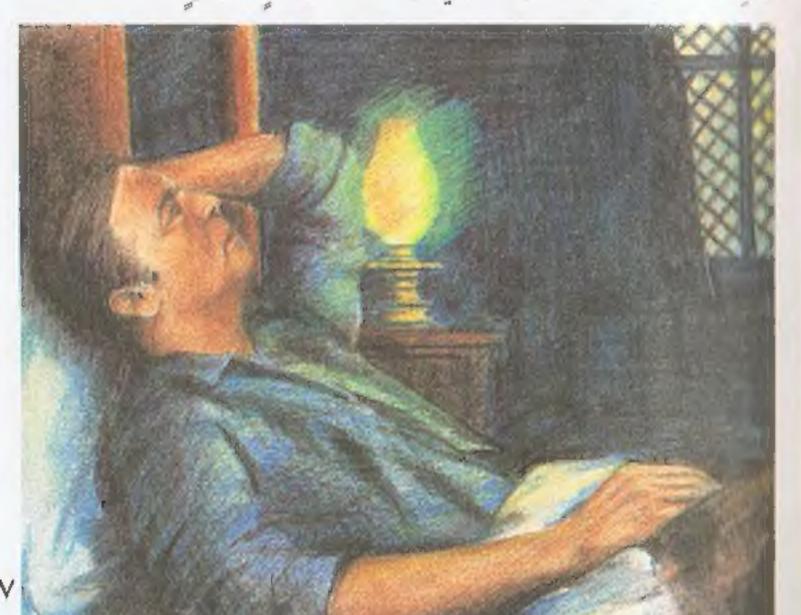



حين جَسَّتُ أَنَا والسَّير هَنْرِي إِلَى مَائِدَةِ الفَّطُورِ فِي صَبَاحِ اليَّوْمِ النَّالِي ، كَنَ جَانِبٌ مِنَ الْإِنْقِبُصِ قَدْ زَايَلِنا ، وساعَدَ عَلَى ذَٰلِكَ ضَوَّءُ الشَّمْسِ الَّذِي تَدَفَّقَ مِنَ النَّوافِلْدِ . كَانَ عَلَى السَّير هَنْرِي أَنْ يُولِي بَعْضَ الشَّمْسِ الَّذِي تَدَفَّقَ مِنَ النَّوافِلْدِ . كَانَ عَلَى السَّير هَنْرِي أَنْ يُولِي بَعْضَ الأَّمورِ عِينَتَهُ ، فَالْطَنَقْتُ أَمْشِي بِمُحاذَاةِ البَرَارِي . مَشَيْتُ بِضُعَةَ كَلُمُورٍ عِينَتَهُ ، فَالْطَنَقْتُ أَمْشِي بِمُحاذَاةِ البَرَارِي . مَشَيْتُ بِضُعَةَ كَيُومِتُراتٍ ، وفَجْأَةً سَمِعْتُ صَوْتًا يُنادينِي باسِمي . وكانَ صاحِبُ الصَّوْتِ رَجُلًا بَيْنَ الثَّلَا ثِينَ والأَرْ بَعِينَ مِنَ العُمْرِ ، يَحْمِلُ شَبِكَةً الطَّيْلُ اللهُ ثِينَ الثَّلَا ثِينَ والأَرْ بَعِينَ مِنَ العُمْرِ ، يَحْمِلُ شَبَكَةً لِإِلْتِقَاطِ الفَرَاشَاتِ وعُلْبَةً لِجَمْعِها .

قَدَّمَ نَفْسَهُ بِاسِم جاك سُتابِلْتُن ، وَذَكَرَ أَنَّهُ عَرَفَنِي مِمَّا تَحَدَّثَ بِهِ عَنِي صَديقُهُ الدَّكْتُورَ مورْتِمَر. وقالَ : «أُحِبُّ البَراريَ ، لُكِنِي حَديثُ العَهْدِ بِهذا المَكانِ ، فَلَمْ أَجِئُ إلى هُنَا إلّا مُنْذُ عامَيْن .»

بَيْنَا كَانَ يُحَدِّثْنِي ازْتَفَعَتْ صَرْخَةُ أَلَم رَدَّدَتْ صَداها البَراري. فدَبُّ الهَلَعُ فِي قَلْبِي. وبَدا أَنْ أَعْصابَ سْتَابِلْتُن أَقْوى مِنْ أَعْصابي ، فَقَدْ قالَ بِهُدوءٍ: وإنّه فَرَسُ بَرِّيُ عَلِقَ فِي رِمالِ المُسْتَقْعِ المُسْتَقَعِ المُسْتَقَعِ المُتَحَرِّكَةِ.» رَأَيْتُ مِنْ بَعيدٍ ذٰلِكَ الفَرَسَ البائِسَ يَغوصُ تَدْريِجًا فِي الرِّمالِ وبَدا رَأْسُهُ أَخيرًا يَنْتَفِضُ فِي يَأْسِ وَهُوَ يَغوصُ نَطيئًا فِي الرِّمالِ.

قالَ سُتَابِسُن بِصَوْتِ هَادِئ : «هَذَا المُسْتَنْفَعُ خَطِرٌ. أَنَا أَعْرِفُ طَرِيقٍ إِلَى حَيْثُ أَحِدُ الفَرَاشَاتِ النَّادِرَةَ . فَاقْبَلْ نُصْحَى وَلا تَقْتَرِبْ مِنْ هَذَا المَكن ِ ، وَبَدَا كُلُّ شَيْءٍ سَاكِنًا صَامِتًا مَا عَدَا غُرابَيْنِ كَانَا عَلَى صَحْرَةٍ حَلْفَ، وَجَدًا ثُرابَيْنِ كَانَا عَلَى صَحْرَةٍ حَلْفَ، وَجَدًا ثُرابَيْنِ كَانَا عَلَى صَحْرَةٍ حَلْفَ، وَجَدًا ثَر البَراري أَنينُ طَويلٌ عَميقٌ.



في اليَوْمِ التَّالِي ذَهَبْتُ أَمَّا والسَّيرِ هَنْرِي إِلَى البَلْدَةِ المُجوورةِ سَيْرًا اللَّوْدَةِ كَانَ الشَّفَقُ يُلُونُ البَروريَ. اللَّعُودَةِ كَانَ الشَّفَقُ يُلُونُ البَروريَ. المَدَّتُ ، وعَيْلَمَا شَرَعْنَا في طَريق العَوْدَةِ كَانَ الشَّفَقُ يُلُونُ البَروريَ. المَدَّتُ الضَّلامُ ، وكُنّا لا مَوالُ في المَمَرِّ الحَرْحِيِّ ، فَذَكَرَ السَّيرِ هَمْري عَا أَنَّ الأَسْطورَةَ تُحذَّرُ كُلَّ مَنْ تَحَدَّرَ مِنْ آلِ بَاسْكِرْقيلِ مِنْ عُبورِ عَا أَنَّ الأَسْطورَةَ تُحذَّرُ كُلَّ مَنْ تَحَدَّرَ مِنْ قَلْبِ الطَّلامِ وَلِكَ الصَّراخُ الصَّراخُ الصَّراخُ الصَّراخُ المَّراخُ المَّراخُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَينَ كُنْتُ مَعَ سَتَا بِلْتُن ، وكَأَنَّا حَاءَ حَوابًا عَلَى اللهِ يا اللهِ يا اللهِ يا اللهِ يا اللهِ يا اللهُ عَلْ وَهُو يَقُولُ : اللهِ اللهِ يا اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ يَرْقَ تَدِبُ في جَسَدي . إِنَ الفَّسُورُ يَرَةٍ تَدِبُ في جَسَدي . اللهُ عَلَى الطَّشَعُر يَرَةٍ تَدِبُ في جَسَدي . اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

تَطَلَّع سَت بِلْتُ إِلَي وَقَدِ ارْتَسَم عَلَى وَحْهِهِ تَعْبِيرٌ غَرِيبٌ ، وتُمْتُم : «يُقالُ إِنَّهُ وَحْشُ بِاسْكِرِقِيل يَصْرُحُ طَالِبًا فَرِيسَةً . سَمِعْتُ صَوْنَهُ مِنْ قَبْلُ ، لَكِنْ لَيْسَ بِالقُوَّةِ الَّتِي سَمِعْتُهَا الآنَ .» تَلَقَّتُ حَوْلِي وَقَدِ انْتَفَضَ قَلْبِي فَزَعً . أَمَّا سُتابِلْتُن فَلَمْ يَبُدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَأَثَّرَ بِما سَمِع .

عَكَّرَ مِزاحي مَوْتُ الفَرَسِ والصَّوْتُ الغَريبُ الشَّبيهُ بِصَوْتِ الكَلْبِ. فَعُدْتُ إِلَى قَصْرِ ماسْكِرْ قيل وقَدِ امْتَلاَّ رَأْسي بِمَخاوِفَ عَامِضَةِ. غامِضَةِ.

رارَنا سُتَابِلْتُن فِي اليَوْمِ التَّالِي ، فاصْطَحَبَنا أَنَا والسَّير هَنْرِي إلى البَراري ، ورانا النَّفْعَة الَّتِي حَاءَ فِي الأُسْطُورَةِ أَنَّ السَّير هُيوجِو الشَّرِيرَ ماتَ فيها . وكانَ مَكانًا مُوْجِشًا كَئيمًا الوَلَفَتَ الْيَباهِي أَنَّ سُتَابِلْتُن بَدَا مُتَلَهِفًا عَلَى مُلاطَفَةِ السَّير هَنْري .





أَلْحَحْتُ عَلَى السّيرِ هَنْرِي أَنْ يُعَجِّلَ فِي السَّيْرِ، وبَيْنَا نَحْنُ نَمْشِي جَادَّيْنِ لاحَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةُ إِلَى بَعيدٍ فَلَمَحْتُ شَبَحَ رَجُلِ مُتَشِحٍ بِالسَّوادِ يَقَفْ عَلَى صَخْرَةٍ ضَخْمَةً ، وَقَدْ بَدَا وَكَأَنَّهُ يُراقِبُنَ . بَدَرَّتْ مِنِي صَيْحَةُ وَأَنَا أَلُهِتُ النِّيَاهُ السّيرِ هَنْرِي إِلَى الشّيحِ وفِي النَّحْطَةِ الّتِي اسْتَغْرَقَهَا وَأَنَا أَلُهِتُ السّيرِ هَنْرِي إلى الصَّخْرَةِ اخْتَفَى الرَّجُلُ . لَكِنِي لَمْ أَكُن مُ مُخْطِئًا ، فَقَدْ رَأَيْتُهُ ، وسُرْعان ما كُنْتُ سَأَجِدُ عِنْدَ بار يمور بُرْهَانًا عَلَى ما ذَأَنْتُ ما رَأَيْتُهُ ، وسُرْعان ما كُنْتُ سَأَجِدُ عِنْدَ بار يمور بُرْهَانًا عَلَى ما ذَأَنْتُ ما رَأَيْتُهُ ، وسُرْعان عان ما كُنْتُ سَأَجِدُ عِنْدَ بار يمور بُرْهَانًا عَلَى ما ذَأَنْتُ ما رَأَيْتُهُ ، وسُرْعان عان ما كُنْتُ سَأَجِدُ عِنْدَ بار يمور بُرْهَانًا عَلَى ما ذَأَنْتُ ما رَأَيْتُهُ .

وَجَدَّتُ بار يمور ، عِنْدَ وُصولِنَ إلى قَصْرِ باسْكِرْقيل ، في انْتِطاري . قالَ لي أَخَدِ الأَكُواحِ الحَجَرِيَّةِ قالَ لي إنَّ رَجُلًا غَرِيبًا يَخْتَمِى في أَحَدِ الأَكُواحِ الحَجَرِيَّةِ المَهْجورَةِ ، وإنَّ فَتَى في القَرْيَةِ يَذْهَبُ إلى البَراري يَوْمِيًّا حامِلًا إليَّهِ الطَّعَامَ.

رأَيْتُ باريمور مُضْطَرِ مَا وَهُوَ يَقُولُ : «كَأَنَّهُ لا يَكْبِي مَا فِي البَرارِي مَخْوَفَاتٍ فَحَاءَ هُذَا الغَريبُ يَتَرَبَّصُ لَيْلًا ويُراقِبُ !» وبَدَا أَنَّنَا مَنْ بَعْ بَيْنَ هُذَا الغَريبِ وأَسْطُورَةِ الكَلْبِ الشَّبَحِ . وكُنّا فَلْقُبْ عَلَى سَلامَةِ السِّيرِ هَنْرِي.

اِنْخَذْتُ قُرَارًا! في اليَوْمِ التّالي حَمَلْتُ مُسَدّسي واتّجَهْتُ ، بَعْدَ الغَداءِ مُباشَرَةً ، إلى مِنْطَقَة الأَكُواخ الحَجَرِيَّة المَهْجورة . فَتَشْتُ الغَداءِ مُباشَرة ، إلى مِنْطَقة الأَكُواخ الحَجَرِيَّة المَهْجورة . فَتَشْتُ لاَكُواحَ واحِدًا واحِدًا إلى أَنْ وَجَدْتُ في أَحَدِها بِضْعَ بَطابِيّاتٍ ودَلْوَ مَا وَعَصَ المُعَلَّباتِ الفارِغَة وأطْعِمة أُخْرى . كُنْتُ واثِقًا أَنِي وَصَلْتُ الى مَخْبَإِ الرَّجُلِ الغَريب .



كَانَ قَدْ مَرَّ جَانِبٌ مِنْ فَتْرَةِ مَا بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُ عَوْدَةً الغَريبِ ، جَاعِلًا المُسَدَّسَ في مُتَناوَلِ يَدي . مَرَّتْ سَاعَةٌ مِنَ الزَّمَ الغَريبِ ، جَاعِلًا المُسَدَّسَ في مُتَناوَلِ يَدي . مَرَّتْ سَاعَةٌ مِنْ الزَّمَ الزَّمَ فَيْمَةً مِنْ زَوايا الكوخِ ثُمَّ سَمِعْتُ وَقَعَ خُطُواتٍ ، فأَسْرَعْتُ إلى زاوِيَةٍ مُعْتِمَةٍ مِنْ زَوايا الكوخِ وَحَمَلْتُ مُسَدِّسِي وَوَضَعْتُ إصْبَعي عَلى الزِّنَادِ .

تُوقَفَ الغَريبُ خارِجَ بَوّابَةِ الكوخِ . مَرَّتُ لَحَظاتٌ مِنَ الصَّمْتِ . أَثُمَّ سَمِعْتُ صَوْتً يَقُولُ : «أَخْرُجْ ، يا واطْسُ ، فالمَساءُ جَميلٌ ! » لَمْ أَصَدِّقْ ، لِأَوَّل وَهْلَةٍ ، أَذُنَى .

صِحْتُ · «هولْمر!»

قَالَ : ﴿ تَعَالَ ، وَاتُّرْكُ ذُلِكَ المُسَدُّسَ ! »

عَمَرَنِي الفَرَحُ لِرُوْيَتِهِ. وأَخْبَرَنِي أَنَّه أَرادَ أَنْ يُوهِمَ الجَميعَ. ويُوهِمَي أَن أَيْضًا ، أَنَّهُ فِي لَنْدَن. لكِنَّهُ فِي الواقِع لَحِقَنا إلى ديقُن في الفطارِ التّالي، وأَنَّهُ اخْتَبَأَ فِي البَراري لِيَكُونَ قادِرًا عَلَى مُراقَبَةِ المَكانِ مُراقَبَةً المَكانِ مُراقَبَةً دَقيقةً.





اِسْتَفْسَرَ مِنِي هُولْمَز عَمَّا فَعَلْتُ ، وعَنِ الأَماكِنِ الَّتِي رُرْتُهِ وَالأَشْخَاصِ الَّذَينَ قَابَلْتُهُمْ . كَانَ يُنْصِتُ بِاهْتِهَام ، وعِنْدَمَا جِئْتُ عَلَى وَالأَشْخَاصِ الَّذِينَ قَابَلْتُهُمْ . كَانَ يُنْصِتُ بِاهْتِهَام ، وعِنْدَمَا جِئْتُ عَلَى وَالأَشْخَاصِ اللَّذِينَ قَابَلْتُهُمْ . كَانَ يُنْصِتُ بِاهْتِهَام ، وعِنْدَمَا جِئْتُ عَلَى وَالأَشْخَاصِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

أَجابَ هولْمز: «إنَّهُ يُخْنِي وَراءَ ذَلِكَ الوَجْهِ الهادِئِ شَخْصِبَّتَهُ الحَقيقِيَّةَ. إنَّهُ قاتِلٌ يُعِدُّ لِلجَريمةِ إعْدادًا. لَنْ أَشْرَحَ لَكَ التَّفاصيلَ الحَقيقِيَّةَ. إنَّهُ قاتِلٌ يُعِدُّ لِلإَطْباقِ عَلَيْهِ مِثْمَا يُخَطِّطُ هُوَ لِلإَطْباقِ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ مِثْمَا يُخَطِّطُ هُوَ لِلإَطْباقِ عَلَى اللّهَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِثْمَا يُخَطِّطُ هُوَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِثْمَا يُخَطِّطُ هُوَ اللهِ طُباقِ عَلَى اللّهَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

أُوْضَحَ لِي أَنَّهُ لَمْ يَعُدُّ مُحْتَاجًا إِلَى الْبَقَاءِ فِي الْخَفَاءِ، فَعُدُّنَا مَعًا إِلَى قَصْرِ بِاسْكُرْ قَيل . سُرَّ السّير هَنْرِي كَثيرًا لِرُوْيَةِ شَرْلُوك هولْمز ، وقال : قصْرِ باسْكُرْ قَيل . سُرَّ السّير هَنْرِي كَثيرًا لِرُوْيَةِ شَرْلُوك هولْمز ، وقال : بَنْ وَصَدْتَ فِي تَحَرِّ بِاتِكَ ، يَا سَيِّدُ هولُمز ؟ هَلْ تَرى نورًا يَكْشِفُ مَنْ فَي وَصَدْتَ فِي تَحَرِّ بِاتِكَ ، يَا سَيِّدُ هولُمز أَنَّ المَسْأَلَة سَتُحَلُّ قَريبًا ، مُنْ مِنْ هذا العُموض ؟ ، أجاب هولُمر أَنَّ المَسْأَلَة سَتُحَلُّ قَريبًا ، وأَنَّ عَلَى السّير هَنْرِي أَنْ يُنفِّذَ مَا يُطْلَبُ مِنْهُ دُونَ إِلْحَاحٍ فِي طَلَبِ وَأَنَّ عَلَى السّير هَنْرِي عَلَى رَغْبَةِ هولُمز ، ثُمَّ اسْتَأَذَنَ واتَجَهَ إِلَى اللّي وَقَى السّير هَنْرِي عَلَى رَغْبَةِ هولُمز ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ واتَجَهَ إِلَى اللّي وَقَى السّير هَنْرِي عَلَى رَغْبَةِ هولُمز ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ واتَجَهَ إِلَى اللّي

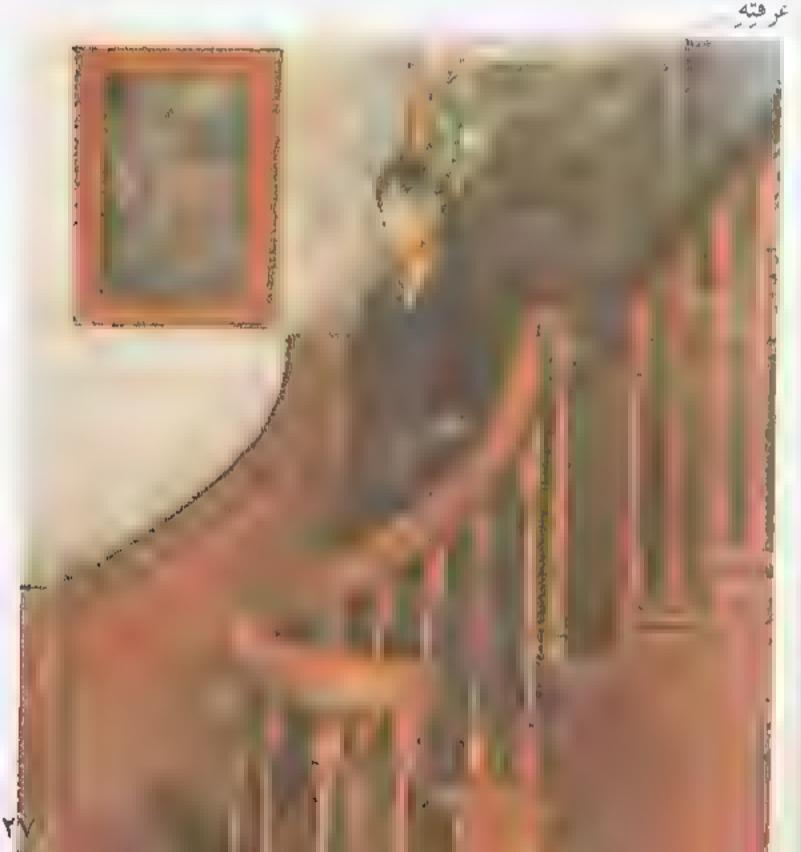



دلِثَ كَانَ السّير هُيوچِو الشّرّيرَ الّذي بَدَأَتِ الأُسْطورَةُ مَعَهُ «أَنْظُرْ إِلَيْهِ ، يَا وَاطْسُنْ .»

فَعَلْتُ مَا طُلِب إِلَي ، فلاحَظْتُ الشَّفَتَيْنِ الرَّقيقَتَيْنِ والعَيْنَيْنِ

الماردَتَيْن والوَجْهُ الجامِدَ.



## ثُمَّ قالَ هولمز: ﴿ النَّظُرُ ثَانِيَةً ! ﴿

وَقَفَ على كُرْسِيًّ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى القُبَّعَةِ الْعَرِيضَةِ والشَّعْرِ الجَعْدِ، بِحَيْثُ لَمْ يَعُدْ بادِيًّا إِلَّا الوَجْهُ.

تَمَلَّكَتْنِي الدَّهْشَةُ ، فَقَدْ لاحَظْتُ الشَّبَهَ القَوِيَّ بَيْنَ وَجُهِ السَّيرِ هيوچو وَوَجْهِ سُتابِلْشُ ، وصِحْتُ : «كَأَنَّهُ سُتابِلْتُن ! »

صَحِكَ هولُمز وقالَ · النّعَمْ ، لا شَكَّ أَنَّ فِي سُتَا بِلْتُن دَمًا مِنْ آلِ السَّكِرْقِيلِ. ولَكَ الآنَ أَنْ تُخَمَّلَ سَبَبَ عَدَاوَتِهِ لِلسِّيرِ هَنْرِي. عَلَى أَيِّ السَّكِرْقِيلِ. ولَكَ الآنَ أَنْ تُخَمَّلَ سَبَبَ عَدَاوَتِهِ لِلسِّيرِ هَنْرِي. عَلَى أَيِّ السَّيرِ هَنْرِي. عَلَى أَيِّ حَالٍ ، فَإِنَّنِي سَأُوْقِعُ بِهِ مساءَ غَدٍ. ولا تَقُلُ كَبِمَةً مِمَّا عَرَفْتَ الآنَ للسِّيرِ هَنْرِي.»

فوجِئْتُ بِجَوابِ هولْمز ، لَكِنِّي لَمْ أَقُلْ شَيْئًا . بَدَتْ خَيْبَةُ الأَمَلِ على السَّير هَنْري وَهْوَ يَقُولُ : «ودَدْتُ لَوْ أَذْهَبُ إِلَى لَنْدَن مَعَكُما .»





أَسْرَعَ هولْمر يَقُولُ: «بَلِ عَلَيْكَ البَقَهُ هُ ، تَدَكَّرْ أَنَّكَ وَعَدْتَ بِتَنْفِيدِ تَعْلَمِاتِي كُلِّها دونَ سُؤالِ عَنِ الأَسْبابِ. أُريدُكَ أَنْ تَذْهَبَ إلى صَديقِكَ سَتَا بِلَّتْن هذا المَساءَ ، كَمَا كانَ مُقرَّرًا. وبَعْدَ الْبَهاءِ الزِّبارَةِ تَعُودُ لَيْلًا عَبْرَ المَمَرِّ الحُرْجِيِّ. أَعْلِمْ سُتَا بِلْتُن عَنْ رَغْنَتِكَ في أَخْذِ ذَلِكَ المَمَرِّ الحُرْجِيِّ. أَعْلِمْ سُتَا بِلْتُن عَنْ رَغْنَتِكَ في أَخْذِ ذَلِكَ المَمَرِّ الحُرْجِيِّ. أَعْلِمْ سُتَا بِلْتُن عَنْ رَغْنَتِكَ في أَخْذِ ذَلِكَ المَمَرِّ المَمَرِّ الحُرْجِيِّ. أَعْلِمْ سُتَا بِلْتُن عَنْ رَغْنَتِكَ في أَخْذِ ذَلِكَ المَمَرِّ المَمَرِّ الحُرْجِيِّ. أَعْلِمْ سُتَا بِلْتُن عَنْ رَغْنَتِكَ في أَخْذِ

أَجابَ السّيرِ هَنْرِي . ﴿ لَكِنَّكَ تَطْلُبُ مِنِي الآنَ عُـورَ الطَّرِيقِ الَّتِي كُنْتَ نَهَيْتَنِي عَنْ عُبورِها نَهْيًا قاطِعًا . ॥

قالَ هولْمَرْ بِشَيْءِ مِنَ الإصرارِ: «ثِقُ بِي، المَمَرُّ هٰذِهِ اللَّيْهَ سَيَكُونُ آمِنًا. أَعْرِفُ أَنَّ الأَمْرَ يَحْتَاجُ إِلَى شَجَعَةٍ عَظيمة عَلَيْكَ أَلَّا تَحُرُجَ عَنِ المَمَرُ الحُرْحيِّ الدي يصلْ تَيْنَ بَيْتِ سْتَابِلْتُن والقَرْ يَةِ. حافظ عَلَى طَريقِكَ تِلْكَ أَيَّا كَانْتِ الظَّرُوفُ. » لَمْ تَكُنْ حَيْرَتِي تَقِلُ عَنْ حَيْرَةِ السَّيرِ هَنْرِي ، لَكِنِي بَقيتُ سَاكِتًا.

بَعْدَ نَحْوِ سَاعَتَيْنِ عَادَرْنَا قَصْرَ بِاسْكِرْقَيْلِ مُتَّحِهَيْنِ إِلَى مَحَطَّةِ السَّكَكِ الحَديديَّةِ. وعِنْدَ رَصيفِ القِطارِ طَلَبَ هُولُمْز مِنْ حَوذِيِّ السَّكَكِ الحَديديَّةِ. أَنْ يَعُودَ. وقالَ لِي ، بَعْدَ أَنْ رَحَلَ الحَوذِيُّ ، إنَّنَا لَنْ لَعَادِرَ البَلْدَةَ. وقَدْ كَنَتْ خُطَّتُهُ تَقْضِي أَنْ يَتُوهَم سَتَا بِلْتُن أَنَّنَا عُدْنَا إِلَى لَنُوهِ لَيْدِ فِي مُهَاجَمةِ السَّيرِ هَنْري. لَمْ أَفَاجَأْ بِهِذِهِ السَّيرِ هَنْري خُطَطَة لِإِنْسَانِ.



تَناوَلْنَا شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ، وتَحَدَّثْنَا بِأُمْرِ سُتَابِلْتُن. وأرابي هولُمر صُورًا، وإفاداتِ شُهودٍ و وثائِقَ أُخْرى. وفي تِلْكَ الأَوْراقِ والوَثائِقِ إثْناتٌ عَلى أَنَّ سْتَابِلْتُن اتَّخَذَ لَهُ أَسْاءً مُسْتَعَارَةً كَثيرَةً.

إِسْتَأْجَرَ هُولُمْ بَعْدَ دُلِكَ عَرَبَةً وَحُوذِيًّا. وَلَمْ يَكُنْ قَدْ ذَكَرَ لِي بَعْدُ شَيْئًا عَلَى الجِهَةِ الَّتِي يَنْوِي الذَّهَابَ إِلَيْهَا أَوْ مَا يُمْكِنُ أَنْ نَتَوَقَّعَهُ مِنْ أَحُداتٍ. مَضَتِ العَرَبَةُ فِي الطَّلامِ. ولَمْ نَكُنْ قَادِرَيْن ، بِوُجُودِ أَحْداتٍ. مَضَتِ العَرَبَةُ فِي الطَّلامِ. ولَمْ نَكُنْ قَادِرَيْن ، بِوُجُودِ الحَوذِيِّ ، أَنْ نَتَحَدَّتَ بِحُرِّيَةٍ. وأَحْسَسْتُ يَقَلْبِي يَخْفِقُ بِقُوَّةٍ حَينَ الحَوذِيِّ ، أَنْ نَتَحَدَّتَ بِحُرِّيَةٍ . وأَحْسَسْتُ يَقَلْبِي يَخْفِقُ بِقُوَّةٍ حَينَ رَأَيْتُ نَفْسِي أَعُودُ إِلَى مِنْطَقَةِ البَراري.

أَنْزَلَنَا الحوذِيُّ قَرِيبًا مِنْ قَصْرِ باسْكِرَ قَيل ، فاسْتَدَرْنَا ناحِيَةً بَيْتِ سَتَا بِلْتَن وبَدَأْن نَمْشي . بَدَتِ الطَّريقُ طَويلَةً . وكال يُظلِّلُ المُسْتَنْقَعاتِ القَريبَةِ ضَبابٌ كَثيفٌ . ثُمَّ تَوَقَّفَ هولْمز عَلى بُعْدِ مِثْتَيْ مِتْرٍ مِنْ بَيْتِ سُتَا بِلْتُن ، وقال . «هٰذَا مَكَالٌ مُلائِمٌ ، فَالصَّخُورُ تُخْفِينا . » هٰذَا مَكَالٌ مُلائِمٌ ، فَالصَّخُورُ تُخْفِينا . »

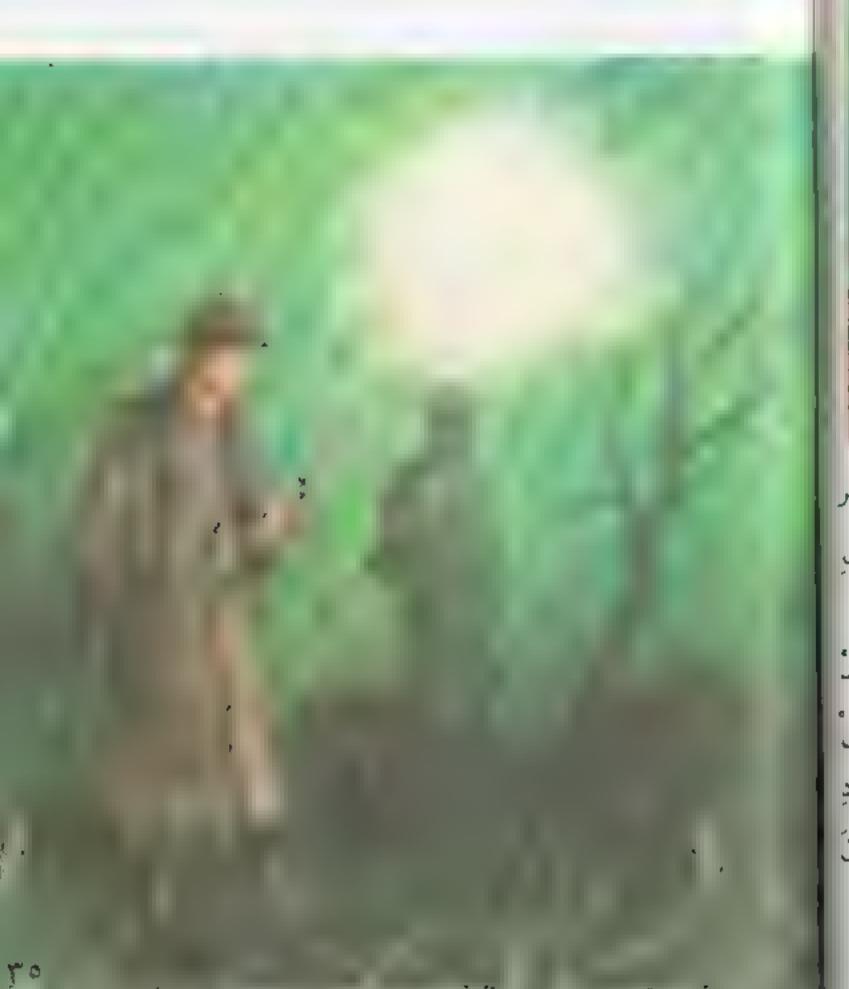



اِخْتَبَأْنَا فِي فَجْوَةٍ بَيْنَ الصَّخورِ ، لَكِنْ رُغْمَ أَنَّ كُنَّا قَادِرَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ البَيْتِ فإنَّنَا كُنَّا أَنْعَدَ مِنْ أَنْ نَعْرِفَ مَا يَجْرَي فِي دَاخِلِهِ . رُؤْيَةِ البَيْتِ فإنَّنَا كُنَّا أَنْعَدَ مِنْ أَنْ نَعْرِفَ مَا يَجْرَي فِي دَاخِلِهِ .

بَعْدَ دَقَائِقَ طَلَبَ مِنِي هُولُمْوَ أَنْ أَزْحَفَ نَاحِيَةَ الْبَيْتِ لِأَسْتَكُشِفَ المَكَانَ عَنْ كَتَبٍ. إِقْتَرَ نْتُ مِنَ البَيْتِ وَرُحْتُ أَنْظُرُ دَاخِلَهُ عَبْرَ نَافِذَةٍ مَكْشُوفَةٍ.

كَانَ سُمَّا بِلْنُس بَتَحَدَّثُ ، في حين بَدَا السَّير هَنْري شَاحِبًا . ولَعَلَّهُ كَانَ يُفَكِّر في طريق العَوْدَةِ المُوْحِشَةِ عَبْرَ البَراري .

في هٰدِهِ الأَثْنَاءِ تَوَكَ سُتَايِلتُن الغُوْفَةَ وخَرَجَ مِنَ المَنْولِ واتَّجَهَ إلى سَفِيفَةٍ مُجَاوِرَةٍ. ثُمَّ سُمِعَتْ أَصُواتُ حَرَّكَةٍ واضْطِرابٍ تَأْتِي مِنْ داخِلِ السَّقِيفَةِ . ومَا لَبِثُ سُتَايِلتُن أَنْ خَرَحَ وأَقْفَلَ بابَ السَّقيفَةِ وَراءَهُ. ورَحَفْتُ عائِدًا إلى هولمر لأُنبِئه يها رَايْتُ.

في هٰدِهِ الأَثْنَاءِ ، بَدَأَ الضَّبَابُ الَّذِي كَانَ يُخَيِّمُ عَلَى المُسْتَنْقَعَاتِ المُحَاوِرَةِ يَتَّحَهُ نَحْوَنا . فقالَ هولمز : «هٰذَا أَمْرٌ مُقْلِقٌ ، يا واطْسُ . الضَّمَابُ يَتَّجِهُ نَحْوَنا . عَلَى السّير هَنْرِي أَنْ يَتْرُكَ البَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَصلَ الضَّبَابُ إِلَى المَمَرِّ الحُرْجِيِّ . حَياتُهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ . لا يَصِحُّ أَنْ يَتَأَخَّرَ الآنَ ، فالسَّاعَةُ جَاوَزَتِ العاشِرَةَ . العاشِرَة . المَاسَرَة عَلَى السَّاعَةُ جَاوَزَتِ العاشِرَة . العاشِرَة . المَاسَرَة عَلَى السَّاعَةُ جَاوَزَتِ العاشِرَة . العاشِرَة . المَاسَرَة عَلَى السَّاعَةُ جَاوَزَتِ العاشِرَة . العَاشِرَة . المَاسَلَةُ اللّهُ المَاسَرَة عَلَى السَّعْدَ العَاشِرَة . المَاسَرَة . المَاسَلَةُ اللّهُ المَاسَلَةُ اللّهُ عَلَى العَاشِرَة . المَاسَلَةُ اللّهُ اللّهُ المَاسَلَةُ اللّهُ عَلَى العَاشِرَة . المَاسَلَةُ اللّهُ اللّهُ المَاسَلَةُ اللّهُ العَاشِرَة . المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ اللّهُ العَاشِرَة . المَاسَلَةُ اللّهُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المُسْتَقَالَةُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ اللّهُ المَاسَلَةُ اللّهُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المَاسَلَةُ المَسْتَعَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَاسَلَةُ المِنْ اللّهُ المَاسَلَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

مَعَ كُلِّ دَقيقَةِ انْتِظارِ كَانَ الضَّمَابُ يَزْحَفُ نَاحِيَتَنَا. ووَصَلَتْ طَلائِعُ الضَّبَابِ إِلَى طَرَفِ بُسْتَاذِ المَنْزِلِ ، ولَقَّتْ بِبُطْءِ الأَشْحَارَ. طَلائِعُ الضَّبَابِ إِلَى طَرَفِ بُسْتَاذِ المَنْزِلِ ، ولَقَّتْ بِبُطْءِ الأَشْحَارَ. فقالَ هولْمز وإن لَمْ يَخْرُجِ الآنَ فَسَوْفَ مَفْقِدُهُ. عَلَيْنَا أَنْ نَرْقَدً إِلَى فَقَالَ هولْمز وإن لَمْ يَخْرُجِ الآنَ فَسَوْفَ مَفْقِدُهُ. عَلَيْنَا أَنْ نَرْقَدً إلى

لوراء إلى مَوْضِع أَكْثَرَ إشْرافًا مِنْ هٰذَا الْمَكَانِ.» وكَانَ الضَّبابُ لا يَزَالُ يَقْتَرِبُ بُطْءٍ إِنْحَنَى هُولُمْزُ وُوَضَعَ أَذْنَهُ عَلَى الأَرْصِ ، وقالَ : «أَظُنُ أَنِي أَسْمَعُهُ يَحْرُجُ.»

ثُمَّ حاء بي الصَّوْتُ أَمَا أَيْضًا. وراحَ وَقَعُ الخُطُواتِ يَعْلُو شَيْنًا فَسَيْنًا ، فَحَنَمْنَا بَيْنَ الصَّخورِ نُحَدِّقَ عَبْرَ الضّبابِ. بَرَزَ السّير هَنْري مِنَ الصَّبابِ ، بَرَزَ السّير هَنْري مِنَ الصَّبابِ ، يَمْشي مَشيًّا سَريعًا. تَجاوَزَنَا ، وراحَ بَيْنَ الحينِ والحينِ الصَّبابِ ، يَمْشي مَشيًّا سَريعًا. تَجاوَزَنا ، وراحَ بَيْنَ الحينِ والحينِ يُتَفِتُ كَالْخائِفِ إِلَى وراء. وهَمْس هولمز ما هُعالٍ اللّهُ آتٍ ! »

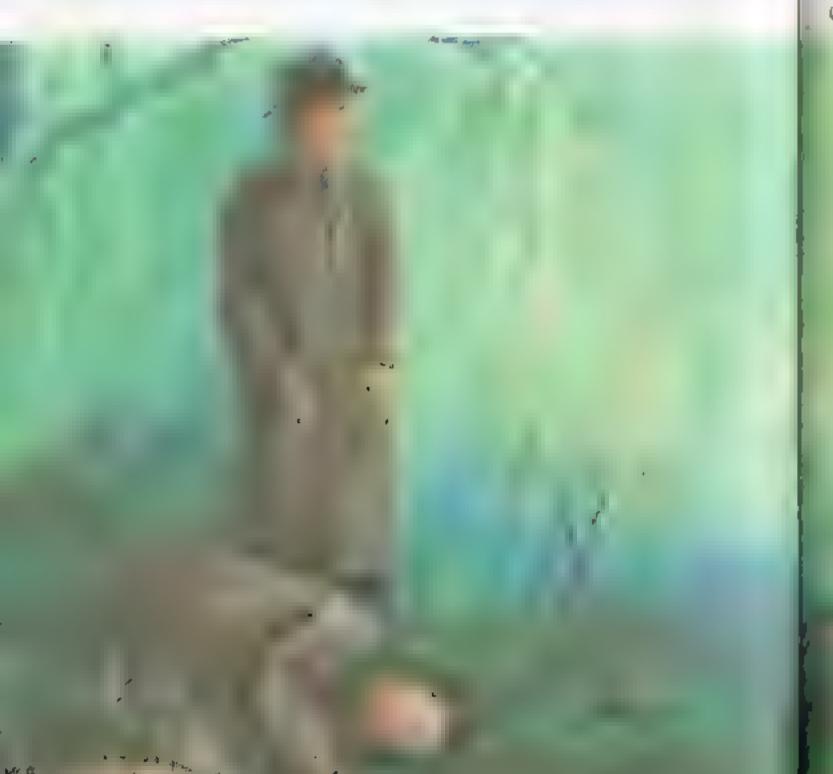

عَلَى بُعْدِ حَمْسِينَ مِتْرًا مِنَا انْشَقَّ الضَّبابُ عَنْ وَحْشِ مُرْعِبٍ. قَفَرْتُ وَاقِفًا لَقَدْ كَانَ كَلْبًا أَسُودَ ضَخْمًا و بَدَا كَأَنَّ لَهَمَّا يَتَقِدُ في فَعِهِ وَخَوْلَ فَكَيْهِ وَعَيْمَهِ لَمْ أَرَ في حَياتِي مِثْلَ دَلِكَ المَشْهَدِ الشَّيْطانِيِّ . وَحَوْلَ فَكَيْهِ وَعَيْمَهِ لَمْ أَرَ في حَياتِي مِثْلَ دَلِكَ المَشْهَدِ الشَّيْطانِيِّ . وَحَوْلَ فَكَيْهِ وَعَيْمَهُ لِللَّهُ السَّيْرِ هَنْرِي في قَفزات واسِعَة جُنونِيَّة . وكانَتِ الصَّدْمَةُ قَدْ أَذْهَلَتْنَا بِحَبْتُ تَرَكْنَا الوَحْشَ يَمُرُّ مِنْ أَمَامِنا . ثُمَّ وكانَتِ الصَّدْمَةُ قَدْ أَذْهَلَتْنَا بِحَبْتُ تَرَكْنَا الوَحْشَ يَمُرُّ مِنْ أَمَامِنا . ثُمَّ

نَهَالَكُ أَعْصَابَنَا وأَطْلَقْنَا أَنَا وهولُمز النَّارَ مِنْ مُسَدَّسَيْنَا فِي وَقْتِ واحِدٍ. فأَصْدَرَ الوَحْشُ صَرْخَةَ أَلَمٍ ، لكِنَّهُ لَمْ يَتَوَقَّفْ.

كَانَ السّير هَنْرِي يَلْتَفِتُ فِي ذُعْرٍ يَائِسٍ ويَنْظُرُ إِلَى ذَٰلِكَ الوَحْشِ الَّذِي يُطارِدُهُ.



لَكِنَّ صَرْحَةَ الأَلَمِ الَّتِي صَدَرَتُ عَنِ الكَلْبِ أَنْبَأَتْنَا أَنَّهُ مَخْلُوقٌ حَيِّ وَلَيْسَ شَبَحًا شَيْطانِيًّا. رَكَضَ هولْمز وَراءَ الكَلْبِ وسَمِعْنَا اسْتِغائَةَ السَّيْعِ هَنْري. فَقَدْ رَمَاهُ الوَحْشُ أَرْضًا وكانَ يُوشِكُ أَنْ يُشِب أَنْيابَهُ فِي السَّيْرِ هَنْري. فَقَدْ رَمَاهُ الوَحْشُ أَرْضًا وكانَ يُوشِكُ أَنْ يُشِب أَنْيابَهُ فِي عَلَيْهِ وَصَلَ هولُمز في هذهِ اللَّحْطَةِ وأَفْرَغَ في حَسَدِ الوَحْشِ خَمْسَ مُسَاعِتُهِ وَصَلَ هولُمز في هذهِ اللَّحْطَةِ وأَفْرَغَ في حَسَدِ الوَحْشِ خَمْسَ رَصاصاتٍ ، فانْقلَب عَلى طَهْرِهِ وصَرَب الهواء بِمَخالِبِهِ ثُمَّ ارْتَمى

ساكِنًا اِنْحَيَّتُ فِي حَذَرٍ ، والمُسكَّسُ فِي يَدي ، ولكِنَّ الوَحْشَ كانَ قَدْ ماتَ .

كَانَ قَدْ أَعْمِيَ عَلَى السّيرِ هَنْرِي ، لْكِنَ أَجْفَانَهُ كَانَتْ تَرْتَعِشَ . مَسَحْتُ وَجْهَهُ بِالمَاءِ فاسْتَفَاقَ ، وكَانَ أَوَّلَ مَا قَالَهُ :

«يا إلهي! ما كانَ ذاكَ؟»

قالَ هولْمز: «أَيًّا كَانَتْ طَبِيعَتُهُ، فإِنَّهُ مَيِّتٌ. شَبَحُ باسْكُرْقَيل مات إلى الأَبَدِ.»

كَانَ حَجْمُ الْوَحْشِ ضَخْمًا ، أَشْبَهُ بِأَسَدِ صَغيرٍ . وقَدْ جاءَ نَتيحَةً تَراوُج أَشَدَ أَنُوع الكِلاب شَراسَةً . و لَدَا أَنَّ الرَّأْسَ والفَكَيْنِ تَضِيءُ نَور مُزْرَقً وَضَعْتُ يَدي عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ رَفَعْتُها فَرَأَيْتُ يَدي أَيْضًا تَضِيءُ فِي الظَّلامِ بِنورٍ أَزْرَقَ . قُلْتُ : «إِنَّهُ فوسْفورٌ ! »

رَدَّ هولْمز: "إِنَّهُ مَزيجٌ فوسْفورِيٌّ ذَكِيٌّ الإعدادِ. "

عَرَفْنَا أَنَّ صَوْتَ الرَّصَاصِ لا بُدَّ قَدْ نَبَّهَ سَتَا بِلْتُنَ إِلَى انْكِشَافِ أَمْرِهِ. عُدْنَا ثَلا ثَتَنَا إِلَى نَيْتِهِ وَفَتَشْنَاهُ غُرْفَةً غُرْفَةً ، لَكِنَّ الطَّريدَة كَانَتُ عَنْ أَمَامَ سَتَا بِلْتُن مِنْ قَدْ أَفْلَتَ . كَانَتْ خَطَّةُ هُولُمز نَاجِحَةً ، إِذْ لَمْ يَكُنْ أَمَامَ سَتَا بِلْتُن مِنْ مَهْرَبِ سِوى طَريقِ المُسْتَنْقَعاتِ المُحاوِرَةِ . ولَمَا كَانَ مِنَ العَبَثِ مُحْاوِلةً العُثورِ عَلَيْهِ فِي الضَّبَابِ عُدْنَا إِلَى قَصْرِ بَاسْكُو قَبِل . وفي طَريقِ مُحَاوِلةً العُثورِ عَلَيْهِ فِي الضَّبَابِ عُدْنَا إِلَى قَصْرِ بَاسْكُو قَبِل . وفي طَريقِ العَبْثِ العَوْدَةِ ، كَشَفَ هُولُمز للسَّيرِ هَنْري عَنْ مَرَاحِلٍ مُؤْامَرَةِ سَتَا بِلْتُن .



في صَباحِ اليَوْمِ التَّالِي انْحَسَرَ الضَّبابُ ، فقادَنا الدَّكْتُور مورَّتِمَر إلى مَمَرًّا في قَلْبِ المُسْتَنْقَعاتِ. أَحْسَسْنا بِرائِحةِ العَفَن الصّادِرَةِ عَن القَصَبِ المُتَعَفِّن والنَّباتاتِ المائِيَّةِ. وحَدَثُ أَنْ غُصْنا مَرَّاتٍ في المياهِ المُوْحِلَةِ حَتّى خُصورِيا

في رِمالِ ذَٰلِكَ المُسْتَنْقَعِ المُتَحَرِّكَةِ وأَنَّهَ دُفِنَ هُناكَ إِلَى الأَمَدِ.

وَحَدْنَا فِي كُوخٍ قَديمٍ ، كَانَ سْتَا بِلْتُن يُخْفِي فِيهِ وَحْشَهُ ، سِلْسِلَةً قُويَّةً جِدًّا ، وكُوْمَةً مِن العِظامِ ، وتَنكَةً تَحْوي المَزيجَ الفوسْفوريًّ الَّذي كَانَ يُدْهَنَ بِهِ رَأْسُ الوَحْشَ لِيَبْدُو وَكَأَنَّهُ شَبَحٌ. لا شَكَّ أَنَّ هَيْئَةُ الْوَحْشِ تِلْكَ قَدْ قَتَلَتِ السّير تُشارِلْز رُعْبًا.

لَمْ يَجْرُؤُ سُتَا بِلْتَن عَلَى الاِحْتِفاظِ بِالكَلْبِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا فِي اللَّيْلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ خَطَّط فَيهِما لِمُهاجَمةِ السّير تُشرلُز والسّير هَمْري. لَقَدْ حَبًا مُ فِي مَكَانٍ مُنْزَوِ مِنَ المُسْتَنْقَعاتِ ، لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِع ۚ كَتْمَ صَوْتِهِ.

كَانَ عَدَدٌ مِنَ النِّقَاطِ لا يَزَابُ غَامِضًا بَعْدَ بِصْعَةِ أَيَّامٍ ، وفي أَثْنَاءِ رِحْلَةِ القِطارِ العائِدِ بِمَا إِلَى لَنْدَنَ ، شَرَحَ لِي هُولُمْزَ مَعْضَ الأُمُورِ.

لَقَدْ كَانَ سُتَ بِسُنَ سَليلَ أُسْرَةِ مَاسْكُوْقَيلَ. ولَمْ نَكُنْ نَتَوَقَّعُ مِثْلَ هَٰذَا الأَمْرِ لأَنَّ الدَّكْتُور مورْتِمَر كَانَ قَدْ أَخْرَنَا ، مُنْذُ البَدْءِ ، أَنَّ السّير هَنْرِ لأَنَّ الدَّكْتُور مورْتِمَر كَانَ قَدْ أَخْرَنَا ، مُنْذُ البَدْءِ ، أَنَّ السّير هَمْري هُوَ الوَحيدُ الماقي عَلى قَيْدِ الحَياةِ مِنْ سُلالَةِ تِلْكَ الأُسْرَةِ.

والواقع أنَّ شَقيقَ السَّيرِ تُشَارِلُو ، وكَانَ يُدْعَى رودْجَر ، لَمْ يَمُتُ في البراريلِ بِوَنَاءِ الكوليرا ، كَمَا كَانَ قَدْ أَشْيعَ . ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَ وأَنْجَبَ البراريلِ بِوَنَاءِ الكوليرا ، كَمَا كَانَ قَدْ أَشْيعَ . ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَ وأَنْجَبَ صَبِيًّا . ذَلِكَ الصَّبِيُّ هُوَ الَّذِي عَرَفْهُ فيما بَعْدُ رِسُم سَتَابِلْتُن

وَحَدَ سُتَا بِلْتَن ، عِنْدَ عَوْدَتِهِ إِلَى إِنْكِلتُوا ، أَنَّ شَخْصًا أَوِ اثْنَيْنِ بِيَحُولاذِ بَيْنَهُ و بَيْنَ مُمْتَلَكاتِ أُسْرَةِ باسْكِرْقيل الواسِعَةِ.

لَمْ يَكُنْ فِي بِدَايَةِ الأَمْرِ يَعْرِفْ كَيْفَ سَتَكُونُ حُطَّتُهُ. فَائْتَدَأً بَأَنِ النَّالِيَةُ أَنْ التَّحَدَ لَهُ سَكَمًا مُحَاوِرًا لِقَصْرِ باسْكِرْ قيل. ثُمَّ كَنَتْ حُطُونَهُ التَّالِيَةُ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى السّيرِ تُشَارِلْز.

وحينَ حَكى لَهُ السّير تُشارِلْز أُسْطورةَ لَعْنَةِ مَاسْكِرْقَيل ، راحَ سْتَابِيْتْن يُعكِّرُ بِطَريقَةٍ يَجْعَلُ فيها مِنَ الأُسْطورَةِ حَقيقَةً واقِعَةً وَلَقَدْ عَرَفَ مِنْ

صَديق آخَرَ هُوَ الدَّكُتُور مُورْتِمَر أَنَّ السَّير تُشَارِلْ ضَعيفُ القَلْبِ . وأَنَّ أَيَّ صَدْمَةٍ عَنيفَةٍ قَدْ تُودي بِحَياتِهِ . فاشْتَرى مِنْ لَدُن كُلُب . كان أَشَدَّ الكِلابِ شَرَاسَةً . وأَصْحَمَها حَحْمًا ، وأكثرَها تَوَحُّشًا









